

## المكتبة الخضرتراء للأطفال

مصطفى حديمال الدي



الطبعية العاشرة

بمند عطبة الإبراشي





يُحْكَى أَنَّ ثَلاَ ثَهَ مِنَ الجُنُودِ الْمُحِبِينَ لِلْوَطَنِ، وَاسْمُهُمْ فَائِزٌ وَنَادِرٌ وَغَالِبٌ اِنْتَهَوْا مِنَ الحَرْبِ ، فَأَرَادُوا الرُّجُوعَ إِلَى فَائِزٌ وَنَادِرٌ وَغَالِبٌ اِنْتَهَوْا مِنَ الحَرْبِ ، فَأَرَادُوا الرُّجُوعَ إِلَى بَلَدِهِمْ ، وَسَارُوا فى طَرِيقِهِم مَسَافَةً طَوِيلَةً ، وَأَخَذُوا يَنْتَقِلُونَ مِن قَرْيَةٍ إِلَى أُخْرَى، وَمِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، وَهُمْ فى حُرْنٍ شَديدٍ، وَقُولُوبُهُمْ مُتَأَلِمَةٌ لَا التَّالَّمِ ، لِللهُ عَامَلَةِ السَّيِّعَةِ التَّتى عُومِلُوا بها، بَعْدَ الْقِتالِ سَنُواتٍ طَويلَة ، والإنتصارِ فى مُحَارَبَةِ عُومِلُوا بها، بَعْدَ الْقِتالِ سَنُواتٍ طَويلَة ، والإنتِصَارِ فى مُحَارَبَة

الْعَدُوّ ، وَطَردِهِ مِنَ الْبِلَاهِ ، وهَزِيمَتِهِ شَرَّ هَزِيمَةٍ ، فَقَدْ أُهْمِلُوا كُلُّ الْإِهْمَالِ ، وَلَمْ يَجِدُوا تَقْدِيرًا مِنْ أَحَدٍ ، فَسَاءَتْ حَالَتُهُمْ ، وَضَاقَتَ الطُّرُقُ فَى وُجوهِهِم ، وَاضْطُرُ وا أَنْ يُسَافِرُوا عَلَى الْأَقْدَامِ كَالتَّائِمِينَ ، أَوِ الْمُتَشَرِّدِينَ فَى الْعَالَمِ ، فَى آخِو عَلَى الْأَقْدَامِ كَالتَّائِمِينَ ، أَوِ الْمُتَشَرِّدِينَ فَى الْعَالَمِ ، فَى آخِو عَلَى الْأَقْدَامِ كَالتَّائِمِينَ ، أَوِ الْمُتَشَرِّدِينَ فَى الْعَالَمِ ، فَى آخِو عَلَى الْأَقْدَامِ كَالتَّائِمِينَ ، أَوِ الْمُتَشَرِّدِينَ فَى الْعَالَمِ ، فَى آخِو عَلَى الْعَطَفِ وَالنَّمَةِ ، وَالْيُضَتَّ وَمُؤُوسُهُمْ مِنَ الشَيْبِ، وَصَارُوا فَى حَاجَةً كَبِيرَةٍ إِلَى الْعَطَفِ وَالْمُسَاعَدَةِ ، بَعْدَ الشَّيْبِ، وَصَارُوا فَى حَاجَةً كَبِيرَةٍ إِلَى الْعَطَفِ وَالْمُسَاعَدَةِ ، بَعْدَ الشَّيْبِ، وَصَارُوا فَى حَاجَةً كَبِيرَةٍ إِلَى الْعَطَفِ وَالْمُسَاعَدَةِ ، بَعْدَ مَا قَامُوا بِهِ مِنَ الْخِدْمَةِ الْوَطَنِيَّةِ الصَّادِقَة لِبَلَدِهِمْ وَوَطَنِهِمْ ، فَا قَامُوا بِهِ مِنَ الْخِدْمَةِ الْوَطَنِيَّةِ الصَّادِقَة لِبَلَدِهِمْ وَقُوتَهِمْ .

وَقَدِ اسْتَمَرُ وافي طريقِهِمْ حتى وَصَلُوا إِلَى غَابَةٍ مِنَ الْغَاباتِ، الْمَمْلُوءَةِ بِالأَشْجَارِ الْكَبيرةِ، فَاضْطُرُ وَا أَنْ يَمُرُ وا بها، وَيَقَضُوا لَلْمَمْلُوءَةِ بِالأَشْجَارِ الْكَبيرةِ، فَاضْطُرُ وَا أَنْ يَمُرُ وا بها، وَيَقَضُوا لَيْلَتَهُم فيها، وَيَبِيتُوا بِها، لِأَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ، وَالْمَسَاءَ قَدْ لَيْلَتَهُم فيها، وَيَبِيتُوا بِها، لِأَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ، وَالْمَسَاءَ قَدْ أَتْنُسُهُم فيها، وَيَبِيتُوا بِها، لِأَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ، وَالْمَسَاءَ قَدْ أَقْبُهُم فيها، وَيَبِيتُوا بِها، ولِكَنْ يُحَافِظُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَيَتَقُوا أَقْبُلُهُم في الْغَابَةِ، ولا يَحْدُونَ لَهُمْ ضَرَرَ اللهَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَرَرَ سَةِ فِي الْغَابَةِ، ولا يَحْدُونَ لَهُمْ ضَرَرَ اللهُ فَيُوا الْعَيْوَانَاتِ الْمُفْتَرَسَةِ فِي الْغَابَةِ، ولا يَحْدُونَ لَهُمْ ضَرَرَ اللهُ عَرَابَةً اللهُ وَلا يَحْدُونَ لَهُمْ ضَرَرَ اللهَ عَلَى الْعَيْوَانَاتِ الْمُفْتَرَسَةِ فِي الْغَابَةِ، ولا يَحْدُونَ لَهُمْ ضَرَرَ اللهَ عَلَى الْعَيْوَانَاتِ الْمُفْتَرَسَةِ فِي الْغَابَةِ ، ولا يَحْدُونَ لَهُمْ فَا فَالْمَ اللهُ ال



في أَثْنَاءِ نَوْمِهِمْ ، اتَّفَقُوا فِيمَا يَيْنَهُمْ أَنْ يَنَامَ اثْنَان مِنْهُمْ ، وَيَقومَ الثَّالَثُ بالحِرَاسَةِ، عَلَى أَنْ تَكُونَ بِالتَّنَاوُبِ ، بِحَيْثُ يَأْخُذُ كُلُّ مِنْهُمْ دُوْرَهُ، وَيَقُومُ بالحِرَاسَةِ مُدَّةً مِنَ الزَّمن ، لُمَّ يَسْتَيَعْظُ رَفيقُهُ لِيَحُلَّ الْ مَحَلُّهُ ، وَهَكَذَا بِالتَّبَادُل ، مَتَّى يَطْلُعُ الْفَجْرُ؛ خَوْفًا مِنْ

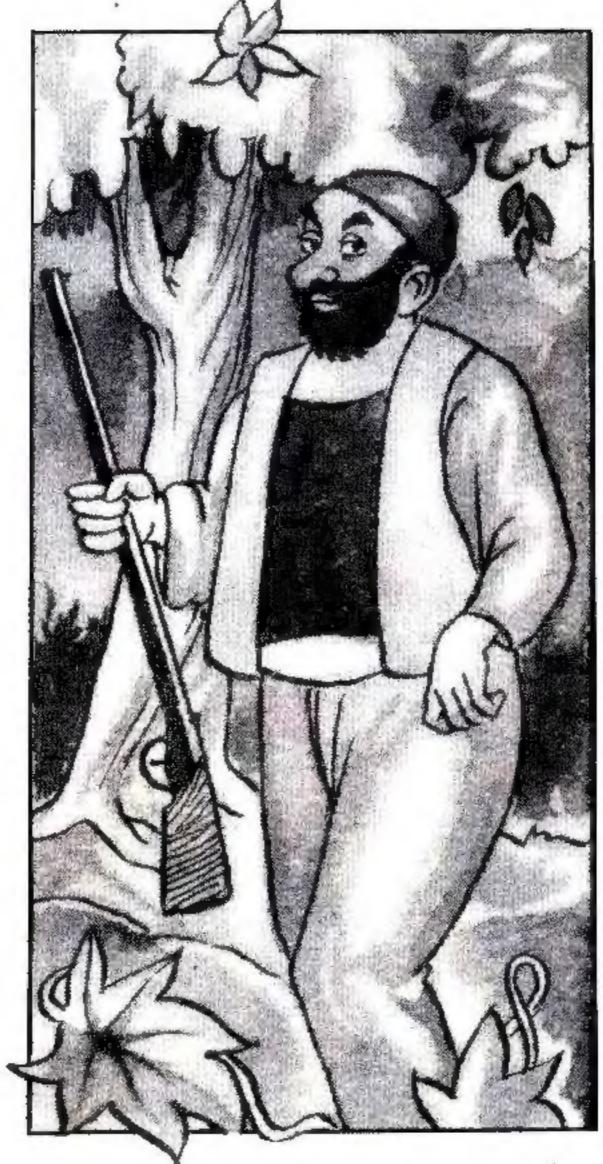

أَنْ تَهْجُمُ عَلَيْهِم الْحَيَوَ انَاتُ الْمُتَوَحِّشَةُ ، وَتُمَزِّقَهُمْ ، وَتَأْكُلُهُمْ، وَلَا تَتْرُكُ مَنْهُمْ شَيْئًا .

وبِهاذهِ الطَّريقَةِ اقْتُسَمُوا اللَّيلَ بَيْنَهُم، بِحَيْثُ يَأْخُذُ كُلَّ

مِنْهُمْ نَصِيبَهُ مِنَ النَّوْمِ والسَّهُو لِلْحِرَاسَةِ ، بِطَرِيقَةٍ عَادِلَةٍ مُنظَّمَة ، وَابْتَدَ أَتِ الْقِسْمَة وَ بَأَنْ نَامَ الْجُنْدِيَّانِ: فَائِزْ وَنَادِرْ لِيَسْتَرَيحا مُنظَّمَة ، وَابْتَدَ أَلَ النَّوْمُ عَلَيْهِما حِينَا وَضَعَ كُلُّ مِنْهُما جِسْمَهُ عَلَى الأَرْضِ ، وَنَامَا بِسُرعَة عَريبَة ، لِتَعْبِهِما مِنَ الْمَشْي طولَ عَلَى الأَرضِ ، وَنَامَا بِسُرعَة غَريبَة ، لِتَعْبِهِما مِنَ الْمَشْي طولَ النَّهَارِ . وَقَامَ الْجُندِيُّ عَالِبْ ، وَجَمَعَ بَعْضَ الْخَشبِ لِلْوقودِ ، وَأَوقَدَ نَارًا كَبِيرة ، لِيُدْفِع نَفْسَهُ ، تَحْتَ شَجَرَة مِنْ أَشْجارِ النَّارِ ، لِيَحْرُس رَفِيقَيْهِ فِي أَثْنَاء نَوْمِهما . الْغَابَةِ ، وَجَلَسَ بِجانِبِ النَّارِ ، لِيَحْرُس رَفِيقَيْهِ فِي أَثْنَاء نَوْمِهما .

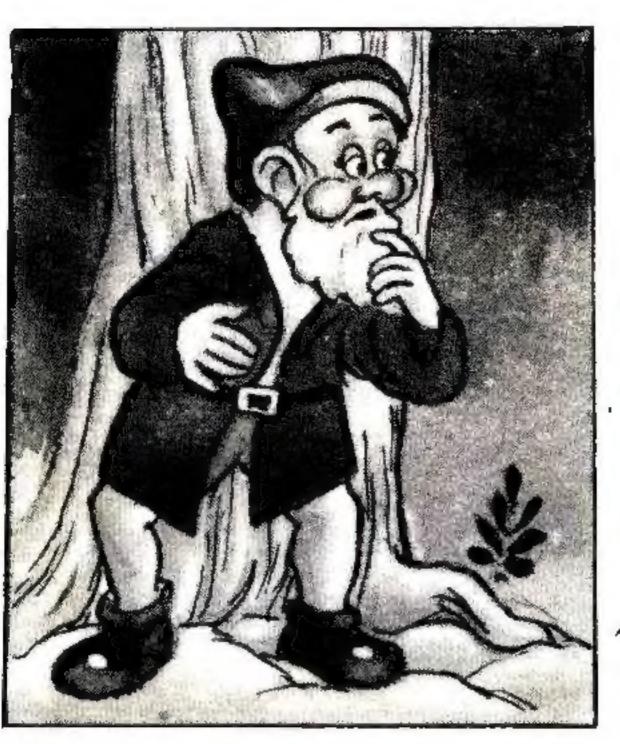

وَبَعْدُ مُدَّةً قَصِيرة ، أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَجُأَةً رَجُلُ قَزَم ، قَصِيرُ عَلَيْهِ فَجُأَةً رَجُلُ قَزَم ، قَصِيرُ القامَة ، يَلْبَسُ مِعْطَفًا أَحمرَ ، وَسَأَلَه وهُو بَعِيد : مَن هُناك الشَّجَرة ؟ تَحْتَ الشَّجَرة ؟

فَأَجَابَهُ غَالِبٌ : صَديقٌ

مِن الأَصْدِقاء .

فَسَأَلَهُ الْقَرَمُ : ومَنْ هٰذَا الصَّديقُ ؟

فَأَجَابَهُ غَالِبٌ: هُوَ جُنْدِي تُقضَى حَيَاتَهُ فَى الْحَرْبِ وَالْجُنْدِيَّةِ ، وَصَارَ لا يَجِدُ لَهُ مَسْكَنَا مَ وَيَقْضِى يَسْكُنُهُ ، فَاضْطُرَ أَنْ يَلْجَأَ إِلَى الغابَةِ لِيَنَامَ فِيهَا ، ويَقْضِى يَسْكُنُهُ ، فَاضْطُرَ أَنْ يَلْجَأَ إِلَى الغابَةِ لِيَنَامَ فِيهَا ، ويَقْضِى لَيْلَتَهُ ، هُو وَاثْنَانِ مِنْ أَصْدِقَائِهِ الْجُنودِ . فَتَعَالَ وآجْلِس مَعى اللَّهُ فَعَ اللَّهُ مَنَ الْبَرْدِ .

فَقَالَ ٱلْقَزَمُ : حَسَنْ جِدًّا أَيُّهَا الصَّديقُ . لَقَدْ تَأَلَّمْتُ لَكَ ولِصَديقَيْكَ ، وَسَأَعْمَلُ كُلَّ ما فى اسْتِطاعَتِى ؛ لِمُسَاعَدَ تِكَ فى الْحِيَاةِ . وَأَعْطاه رِداءً عَجِيبًا ، وَقَالَ لَهُ : خُذْ هذا ٱلرِّداء ٱلعَجِيبَ ، وَاحْدَرْ أَنْ يَضِيعَ مِنْكَ ؛ لِأَنَّهُ ثَمِينٌ جدًّا . وَإِذَا لَبِسْتَهُ فَى أَى وقَتْ مِن الأَوْقاتِ ، وَتَمنيَّتُ أَى شَيءٍ مِن الأَوْقاتِ ، وَتَمنيَّتُ أَى شَيءٍ مِن الأَشْياءِ ، تَحَقَّتَ رَغْبَتُكَ فى الْحال .



فَشَكُرَ لَهُ غَالِبٌ مَعَرُوفَهُ ، وَوَدَّعَهُ ٱلْقَزَمُ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى حَالِهِ . وَبعْدَ قَليلِ أَتَى دَوْرُ الْجُندِيِّ فَائِنِ فَى ٱلْحِراسَةِ ، فاسْتَيْقَظَ ، وَقَامَ لِيَحْرُسَ رَفيقيه ، وَنَامَ غالب مَكانَهُ لِيَسْتَرِيحَ . وبَعْدَ ساعَةٍ حَضَرَ ٱلْقَرَمُ الشَّفيقُ ثانيةً ، فاسْتَقْبُلَهُ الحارسُ فائِز اسْتِقْبالاً حَسَناً ، كَما يَسْتَقْبلُ الصَّديقُ صَديقَهُ . فَأَهْدَى إِلَيْهُ ٱلْقَرَمُ كَيسًا عَجِيبًا ، مَمْلُوءًا نُقُودًا ذَهَبيَّةً ، لاَ يَنْفَدُ وَلاَ يَنْقُصُ ، مَهَما كُنْ فِي الإنْسَانُ مِنْه . وَكُلُّما أَخِذَ ما فِيهِ مِنَ النَّقُودِ مُلِعَ ثَانيةً. فَهُوَ هَدِيَّةٌ ثَمينَةٌ لا تُقدَّرُ بمال. وَحينًا أَتَى دَوْرُ الْجُندِيّ نادِرِ في ٱلْحِراسَةِ ، حَضَرَ ٱلْقَزَمُ لِلْمَرَةِ ٱلثَّالِثَةِ، فَقَابِلَهُ نادِرْ مُقَابِلَةً حَسَنَةً، وَأَكْرَمَهُ إِكْرَامًا تامًّا ، فَأَهْدَى إِلَيْهِ ٱلقَرَمُ بُوقًا مُوسِيقِيًّا عَجيبًا ، إذا تَفَخَ فِيهِ مَرَّةً واحِدَةً تَجَمَّعَت النَّاسُ حَوْلَه، وَأَخَذُوا يَتَمَتَّعُونَ بمُوسِيقًاهُ ٱلعَذْبِهِ ٱلجِمِيلَةِ، وَنسِي كُلُّ مِنْهُمْ عَمَلَهُ . وَإِذَا نفَحَ فِيهِ ثَلاَثَ



مرَّاتٍ حَضَرت فِرَق كَبيرَة فَمِنَ الْجَيْش، مُزُوَّدَة بِأَسْلِحَتِهِا مِنَ الْجَيْش، مُزُوَّدَة بِأَسْلِحَتِهِا وَذَخَائرِها، مُسْتَعِدَّة لِتَنْفِيدِ فَقَائرِها، مُسْتَعِدَّة لِتَنْفِيدِ أَوَامرِهِ فِي مُحاصرَة أَيِّ مَمْلَكَةٍ، وَالإِنْتِصَارِ عَلَيْهَا وَالإِنْتِصَارِ عَلَيْهَا فَي الْحالِ بَوَ الإِنْتِصَارِ عَلَيْهَا فَي الْحالِ بَوْ الْإِنْتِصَارِ عَلَيْهَا فَي الْحالِ بَوْ الْإِنْتُصَارِ عَلَيْهَا فَي الْحَالِ بَوْ الْإِنْتِصَارِ عَلَيْهَا فَي الْحَالِ بَوْ الْإِنْتِصَارِ عَلَيْهَا فَي الْحَالِ بَوْ الْإِنْتِصَارِ عَلَيْهِا فَي الْحَالِ بَوْ الْعِنْتِصَارِ عَلَيْهِا فَي الْحَالِ بَوْ الْعِنْتِ مَالِيْقِيمَا لَهِ عَلَيْهِا فَي الْحَالِ بَوْلَا الْحَالِ بَوْلَ الْعِنْتِ مِنْ الْعَلَيْهِا لَهِ الْحَالِ بَالْحِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْهِا لَهِ الْعَلَيْمِ اللْعِلْمِ الْمَوْمِ فَيْ الْعَالِ فَيْ الْعِلْمُ الْعَلَيْمِ الْعِلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلَقِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَامِ فَي الْعِلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْ

· فَشَكَرَ نادِرٌ لِلْقَزَمِ هَدِيْتَهُ ٱلثَّمينَةَ ، وَوَدَّعَهُ ٱلقَزَمُ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى حالِه .

وفى الصّباحِ حَكَى كُلُّ مِنْهُمْ حِكَايتَهُ مَعَ ٱلْقَزَمِ لِرَفيقَيْهِ، وَبَيّنَ وَعَرَضَ كُلُّ مِنْهُمُ ٱلهَدِيَّةَ ٱلتَّمينَةَ ٱلَّتِي أَهْداها إِلَيْهِ، وَبَيّنَ فَوَائِدَهَا ، وَطَرِيقَةَ ٱلإِنتِفَاعِ بِها . فَفَرِحوا فَرَحًا كَثِيرًا ، وَطَرِيقَةَ ٱلإِنتِفَاعِ بِها . فَفَرِحوا فَرَحًا كَثِيرًا ، وَحَمِدوا ٱللهَ عَلَى ما أَنْعَمَ بِهِ عَلَيهِمْ . كانَ هُوُلاءِ ٱلْجُنودُ ٱلثَّلاَتُةُ أَصْدِقَاءً يُفَكِرُ كُلُّ مِنْهُمْ كَانَ هُوُلاءِ ٱلْجُنودُ ٱلثَّلاَتَةُ أَصْدِقَاءً يُفَكِرُ كُلُ مِنْهُمْ

في ٱلآخر ، وَيُحِبُّهُ كُمَا يُحِبُّ نَفْسَه . فَأَتَّفَقُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ أَنْ يَعِيشُوا مَعًا، وَأَنْ يُسَاعِدَ كُلُّ مِنهُمْ صَاحِبَهُ، وَيُشُرِكَ صَديقَيْهِ في ثَرْوَتِهِ الْعَجِيبَة ، وَأَخَذُوا يُفَكِّرُونَ فيما يَجِبُ أَنْ يَفْعَلُوهُ في الْبَدْءِ. فَقَالَ فَارِيْنَ صَاحِبُ الْكِيسِ الْعجيبِ: إِنَّ عِنْدَنَا كَيسًا ذَهَبيًّا لا ينْتَهِي، مَهْمَا نُنْفَقْ مِنْه، فَمَا المَانِعُ مِنْ أَنْ نَقُومَ برحْلَةٍ حوْلَ الْعَالَم ، لِلْرَاهُ ، وَ نَتَمَتَّعَ بِمَنَاظِرِهِ الْجِمِيلَةِ ، وَعَادَاتِهِ الْمُخْتَلِفَةِ ؟ . فَوَافَقَهُ رَفيقاهُ عَلَى هذهِ آلْفِكُوَةِ ٱلْجَمِيلَةِ ، وَسَافَرُوا إِلَى أَقْرَبِ مَدينَةٍ ، وَآشْتَرَوْا مِنْها ما يَخْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ مَلابسَ ، وَأَشْيَاءَ ضَرُورِيَّةٍ لِلسَّفَرِ. وَكُلَّمَا أَخَذُوا مِنَ الْكِيسِ مَا فِيهِ مُلِعَ ذُهَبًا كَمَا كَانَ .

وَأَخَذُوا يَنْتَقِلُونَ مِنْ مَدِينَةٍ إِلَى أُخْرَى، وَمِنْ قُطْرٍ إِلَى آخَرَ، وَوَلَى وَمُنْ قُطْرٍ إِلَى آخَرَ، وَيُسَافِرُونَ فَى السُّفُنِ الْبَحْرِيَّةِ مَرَّةً، وَفَى الْعَرَباتِ التَّتِي وَيُسَافِرُونَ فَى السُّفُنِ الْبَحْرِيَّةِ مَرَّةً، وَفَى الْعَرَباتِ التَّتِي تَجُرُهُما الْجِيادُ مَرَّةً أُخْرَى.

وَعَاشُوا مِثْلَ ٱلْأَغْنِياءِ مِنَ ٱلسَّائِحِينَ ، يَذْهَبُونَ صَيْفًا إِلَى ٱلْبِلَادِ الْبَحرِيَّةِ ٱلْمُعْتَدِلَةِ ٱلْجَوِّ ، وَيَنْتَقِلُونَ شِتَاءً إِلَى ٱلْبِلَادِ الْجِهاتِ الْبَحرِيَّةِ ٱلْمُعْتَدِلَةِ الْجَوِّهِ الْجَمِيلِ ، وَشَمْسِها السَّافِئَةِ الْبَرَّمْ قَاء ، وَيَرَوْا ما فِيها مِنَ ٱلآثَارِ ، الطَّالِعَةِ ، وَسَمَامُها الصَّافِيَةِ الزَّرْ قَاء ، وَيَرَوْا ما فِيها مِنَ ٱلآثَارِ ، الطَّالِعَةِ ، وَسَمَامُها الصَّافِيَةِ الزَّرْ قَاء ، وَيَرَوْا ما فِيها مِنَ ٱلآثَارِ ، وَيُحْسِنُوا فِي كُلِّ جِهَةً إِلَى كَثِيرٍ مِن ٱلْفُقُرَاءِ وَٱلْمَسَاكِينِ . وَيَحْسِنُوا فِي كُلِّ جِهَةً إِلَى كَثِيرٍ مِن ٱلْفُقَرَاءِ وَٱلْمَسَاكِينِ . وَبَعْدَ أَنْ مَكَثُوا ثَلاثَ سَنَوَاتٍ ، في سَفَرٍ ورحْلاتٍ ، مَلُوا وَبَعْدَ أَنْ مَكَثُوا ثَلاثَ سَنَوَاتٍ ، في سَفَرٍ ورحْلاتٍ ، مَلُوا





السِتيَاحَة ، وَالْحَيَاة الْمُتَنَقِلَة ، وَ فَكُرُّوا في أَنْ يَسْتَقِرُّوا في يَشْتِ مِن الْهِيُوتِ الْكَبِيرَة ، لِيَعِيشُوا عِيشَةً مَنْزِلِيَّةً هادِئة . يَشْتٍ مِن الْهِيُوتِ الْكَبِيرَة ، لِيَعِيشُوا عِيشَةً مَنْزِلِيَّةً هادِئة فَلَبِسَ غالِبٌ رِداءَهُ الْعَجِيبِ ، وَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ ولِصِديقيهِ فَلَبِسَ غالِبٌ رِداءَهُ الْعَجِيبِ ، وَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ ولِصِديقيهِ فَلَبِسَ غالِبٌ رِداءَهُ الْعَجِيبِ ، وَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ ولِصِديقيهِ فَلَبِسَ غالِبٌ رِداءَهُ الْعَجِيبِ ، وَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ ولِصِديقيهِ قَصْر جَميل ، فيه كُلُّ وَسائلِ الرَّاحَةِ مِن الْأَثاثِ ، وَمَا يَعْمُ .

فَفِي ٱلْحالِ وَجَدُوا أَمَامَ أَعْيَنِهِمْ قَصْرًا عَظِيماً ، تُحِيطُ<sup>\*</sup> بِعُدِ مِنَ الْحَالَ مَ عَلَى اللَّهِمِ مُنَظَّمَةٌ . وَعَلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِمِ مُنَظَّمَةٌ . وَعَلَى اللَّهِ مِنَ

ٱلقَصْرِ مَرَاعِ وَاسِعَةٌ ، وَحَظَائُرُ كثيرةٌ ، وَإِصْطَبْلاتٌ لِلْخَيْـلِ. وَقَدْ وَقَفَتْ أَمَامَ ٱلْقَصْرِ ثَلاَثُ عَرَباتِ جَديدَةِ ، لِلرِّياضَةِ ، وَالْخُرُوجِ لِلتَّمتُّعِ بِالْهُواءِ الطَّلْقِ ، وَالْجَوِّ الْجَميلِ . وَقَدْ أَعْجِبُوا بِالْحَيَاةِ ٱلْبَيْتِيَّةِ ٱلْهَادِئَةِ فِي ٱلْقَصْرِ ، فِي أَوَّلِ الأَمْرِ . وَعَاشُوا فِيهِ عِدَّةً أَشْهُرٍ . وَكَانُوا يَجِدُونَ مَا يَرْغَبُونَ فِي مَعِيشَتِهِمْ ، وَيَتَرَيَّضُونَ فِي الْحَدَائِقِ وَٱلْحُقُولِ ، وللكِنَّهُمْ لاَ يَزُورُونَ أَحَدًا، وَلاَ يَزُورُهُمْ أَحَدٌ . فَسَتِمُوا هٰذِهِ الْحَيَاةَ ، وَفَكُرُوا فِي زِيَارَةِ حَاكِمٍ كَانَ قَرِيبًا مِنْهُمْ. فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ رَسُولاً يُخْبِرُهُ بِرَغْبَتِهِمْ فِي زِيَارَتِهِ، فَرَحَّبَ بِمَجِيئِهِمْ ، وَلَبِسُوا مَلاَبِسَهُم الْجِدِيدَةَ ، وَرَكِبُوا عَرَبَتُهُمُ الْكَبِيرَةَ ، وَأَمَرُوا السَّائِقَ أَنْ يَذُهُبَ بِهِمْ إِلَى قَصِرِ الْحَاكِمِ.

سَارَت الْعَرَبَةُ بِهِم ، حَتَى وَصَلُوا إِلَى قَصْرِ الْحَاكِم، فَاسْتَقْبَلَهُمُ سَارَت الْعَرَبَةُ بِهِم ، حَتَى وَصَلُوا إِلَى قَصْرِ الْحَاكِم، فَاسْتَقْبَلَهُم وَنَ السَّيْقَبَالاً عَظِيمًا ، وَأَكْرَمَهُم إكْرَامًا تَامَّا ، لِمَا يَبْدُو عَلَيْهِم مِنْ السَّيْقَبَالاً عَظِيمًا ، وَأَكْرَمَهُم إكْرَامًا تَامًّا ، لِمَا يَبْدُو عَلَيْهِم مِنْ

مَظَاهِرِ الْأَبْهَةِ وَ ٱلْعَظَمَةِ ، وَاعْتِقَادِهِ أَنَّهُمْ مِنْ أَبْنَاءِ ٱلْمُلُوكِ . وَاعْتِقَادِهِ أَنَّهُمْ مِنْ أَبْنَاءِ ٱلْمُلُوكِ . وَآسْتَمَرُ وَاضْيُوفًا بِقَصرِ الْحاكِمِ عِدَّةَ أَيَّامٍ .

و في يَو مِ مِن ۗ ٱلْأَيَّامِ ، كَانَ فَائْزُ صَاحِبُ ٱلْكِيسِ ٱلْعَجِيبِ سَائرًا مَعَ ٱلْأُمِيرَةِ ، وَهِي آلِابنَةُ ٱلْوَحِيدَةُ لِلْحَاكِم ، فَرَأَتْ فِي يَدِهِ هَذَا ٱلْكِيسَ، فَسَأَلَتُهُ: مَا هٰذَا ٱلْكِيسُ الذَّهَى أُلْجِمِيلُ؟ فَأَجَابَهَا بِحُسْنِ نِيَّةٍ : « إِنَّ هٰذَا كَيْسُ عَجِيبٍ ؛ لاَ يَنْفَدُ مَا فِيهِ مِنْ ذَهَبِ ، فَهُو تُرُوءَ كَبِيرَةٌ لا تُقدَّرُ بِمَالٍ » . وَلَمْ تَكُن الْأُمِيرَةُ فِي حَاجَةً إِلَى إِخْبَارِهَا بِسِرَّهٰذَا الْكِيسِ، فَهِيَ نَفْسُهَا سَاحِرَةً ، عُرِفَتْ بِالْمَكُو وَالْخُبْثِ وَالذَّكَاءِ ، وَهِي تَعْرِفُ قِيمَةً هٰذَا ٱلْكِيسِ ٱلْعَجِيبِ ، وَٱلرِّدَاءِ ٱلْعَجِيبِ، وَٱلْبُوقِ ٱلْغَرِيبِ، وَ تَتَمَى أَنْ تَحْصُلَ عَلَيْهَا بِالتَّدْرِيجِ ، وَخُصُوصًا ٱلْكِيسَ ٱلْعَجِيبَ . فَقَدْ رَأَتُهُ ، وَأَعْجِبَتْ بِهُ تَمَامَ ٱلْإعْجِابِ ، وَعَرَفَتْ نَوعَهُ وَلَوْنَهُ وَحَجْمَهُ ، وَعَزَمَتْ عَزْمًا أَكِدًا أَنْ تَعْمَلَ كِيسًا مِثْلَهُ تَمَامًا،



بِحَيْثُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَى النَّهِ إِنْسَانٍ أَن يُمَيزَهُ مِن الْكِيسِ الْعَجِيبِ الْأَصلِيّ. وَحِينَا النَّهَ مِن صُنْعِه ، فَكُرَّت فِي حِيلَة ، بِهَا تَأْخُذُ الْأَصلِيّ. وَحِينَا النَّهَ مِن صُنْعِه ، فَكُرَّت فِي حِيلَة ، بِهَا تَأْخُذُ الْأَصلِيّ. وَتُعْطِيه الْكِيسَ الْسَحِرِيّ الْعَجِيبَ مِنَ الْجُنُدِيِّ، وَتُعْطِيه الْكِيسَ الْسَحِرِيّ الْعَجِيبَ مِنَ الْجُنُدِيِّ، وَتُعْطِيه الْكِيسَ اللّهُ قِيمَة "ثَمينة".

فَدَعَتِ الْأُمِيرَةُ فَا ئِزًا، صَاحِبَ ٱلْكِيسِ ٱلْعَجِيبِ، لِزيارَتها فى يَوْم مِنَ الْأَيَّام ، وَأَوْصَتِ الْخَادِمَ أَنْ يُقَدِّمَ لَهُ عِنْدَ حَضُورِه فِنْجَانًا مِنَ ٱلشَّايِ ، يَضَعُ فِيهِ مادَّةً مُنُوَّمَةً . فَلَـَّمَا حَضَرَ فَا بِزْ ٱسْتَقْبَلَهُ ٱلْخَادِمُ ، وَأَجْلَسَهُ فِى خُجْرَةِ ٱلِاسْتِقْبَالَ ، وَقَدُّمَ لَهُ فِنْجَانًا مِنَ ٱلشَّايِ ٱلْمَذْكُورِ، فَشَرِبَهُ، فَغَلَبَهُ ٱلنَّوْمُ فِي ٱلْحَالَ، فُوَضَعَت الْأُمِيرَةُ يَدَهَا في جَيْبِهِ، وَأَخَذَتْ مِنْهُ الْكيسَ التَّمِينَ ، وَوَضَعَتْ مَكَانَهُ الْكِيسَ الَّذِي صَنَعَتْهُ تَقْلِيدًا لَهُ . وَلَمْ يُحِسَّ الْجِنْدِيُّ بِمَا حَدَثَ ؛ لِلْأَنَّهُ كَانَ فِي شِدَّةِ النَّوْم . وَفِي الصَّبَاحِ التَّالِي تَرَكَ الْجُنُودُ ضِيَافَةً الْقَصْر ، وَرَجَعُوا إِلَىٰ

بَيْتِهِمْ ، وَاحْتَاجُوا لِشِرَاءِ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ ، فَأَخَذُوا مَا فى ٱلْكِيسِ مِنَ ٱلنَّقُودِ، وَلَكُنْ مَعَ الْأَسَفِ الشَّدِيدِ، لَمْ يُملَأُ ثَانِيَةً كَمَا كَانَ يُمْلَأُ ، وَصَارَ خَاليًا مِنَ النَّقُودِ ، عَلَى غَيْرِ عَادَتِهِمْ . فَعَرَفَ ٱلْجُنُودُ فِي ٱلْحَالَ أَنَّ الْأَمِيرَةَ قَد احْتَالَتْ عَلَى فَائِزٍ ، وَأَخَذَت مِنْهُ ٱلْكِيسَ ٱلْعَجِيبَ ، وَوَضَعَتْ بَدَلاً مِنْهُ هٰذا ٱلْكِيسَ ٱلْعَادِي وَتَذَكَّرَ فَائِنْ أَنَّهُ ذَكَرَ حِكَايَةَ ٱلْكِيسِ ٱلْعَجِيبِ لِلْأَمِيرَةِ ، وَاعْتَقَدَ أَنَّهَا هِيَ الَّتِي خَانَتُهُ وَهُوَ نَائِمٌ ، وَفَهِمَ الْحِيلَةَ الَّتِي احْتَالَتْ بِهَا عَلَيْهِ لِلنَّامَ، وَعَرَفَ أَنَّهَا وَضَعَتْ لَهُ مَادَّةً مُنَوِّمَةً في الشَّايِ النَّذِي شَرِبَهُ فَنَامَ في ٱلْحَالِ. وَأَخَذَ فَا بِنْ يَصِيحُ وَيَقُولُ :

مِنْ أَيْنَ 'نَنْفِقُ ؟ وَكَيْفَ نَحْصُلُ عَلَى هٰذَا ٱلْكِيسِ الثَّـمِينِ ثَانِيَةً ؟ لَقَدْ صِرْنَا 'فَقَرَاءَ أَشْقِيَاءَ كَمَا كُنَّا .

فَقَالَ ٱلْجُنْدِيُ غَالِبٌ: لا تَحْزَنْ وَلا تَتَأَلَّمْ . وَسَأَجْتَهِدُ فَى أَنْ

نَحْصُلَ عَلَى هَذَا ٱلْكيسِ سَرِيعاً . ومَا زَالَ عِنْدَنا الرِّدا ُ ٱلْعَجِيبِ، وَالْبُوقُ الْغَرِيبُ .

وَهُنَا وَضَعَ غَالِبٌ الرِّداءَ السِّحْرِيُّ فَوْقَ كَتِفَيْهِ ، وَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ بِحُجْرَةِ الْأَمِيرَةِ فَى قَصْرِهَا . فَفِى الْحالِ وَجَدَ نَفْسَهُ فَى خُجرَتها، وَوَجَدَهَا جالِسَةً وَحْدَهَا، تَعُدُ الْجِنَيْهاتِ الذَّهَبِيَّةَ السِّي وَقَعَتْ حَوْلُها بِكُثْرَةٍ مِنَ ٱلْكيس الْعَجيب، فَوَقَفَ غَالِبٌ يَنْظُرُ إِلَيْهَا مُدَّةً طُويِلَةً ، مِنْ غَيرِ أَنْ تُحِسَّ بِهِ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَشْغُولُةً بِالذَّهَبِ الْمُتَسَاقِطِ مِنَ الْكِيسِ وَعَدِّهِ ، ثُمَّ نَظَرَتْ حَوْلُهَا ، فَرَأَتُهُ ، فَوَقَفَتْ بِسُرْعَةٍ ، وَأَخَذَتْ تَصِيحُ وَتَسْتَغِيثُ بأُعْلَى صَوْتِها: لَصُوص ! أَمْسِكُوا بِالسَّارِقِ! أَمْسِكُوا بِالسَّارِقِ! فَحَضَرَ الْخَدَمُ يَجْرُونَ ،مِنْ كُلِلَّ نَاحِيَةً مِنَ الْقَصْرِ، وَدَخَلُوا حُجْرَتُهَا ، وَحَاوَلُوا أَنْ يَقْبِضُوا عَلَيْهِ ، فَخَافَ خَوْفًا شَديدًا ، وَ نَسِى ۚ أَنَّهُ يَلْبَسُ الرِّداءَ السِّحْرِى ۚ ، وَأَنَّه يَسْتَطِيعُ أَنْ يَهُرُبَ



إلى تيته فى لَحْظَة وَاحِدَة ، إِذَا تَمنَى ذَلِك ، وَلَـكَنَّهُ مِنْ شِدَّة خَوْفِه نَسِى، وَجَرَى إِلَى النَّافِذَة وَقَفَزَ مِنْهَا، وَلِسُوءِ الْحَظِّ شِدَّة خَوْفِه نَسِى، وَجَرَى إِلَى النَّافِذَة وَقَفَزَ مِنْهَا، وَلِسُوءِ الْحَظِّ أَمْسُكَ مِسْمَارٌ بِرِدَائِهِ الْعَجِيب، فَتَعَلَّق الرِّداء بِهِ ، فَتَرَكَه الْجُنْدِيُّ، وَهَرَبَ مُسْرِعًا قَبْل أَنْ يَقْبِضُوا عَلَيْهِ . فَلَمَّا رَأَتِ الْجُنْدِيُّ، وَهَرَبَ مُسْرِعًا قَبْل أَنْ يَقْبِضُوا عَلَيْهِ . فَلَمَّا رَأَتِ الْجُنْدِيُّ ، وَهَرَبَ مُسْرِعًا قَبْل أَنْ يَقْبِضُوا عَلَيْهِ . فَلَمَّا رَأَتِ الْخُنْدِيُّ ، وَهَرَبَ مِنْ الْعَمِيرَةُ الرِّدَاء فَوَحَتْ بِه فَرَحًا شَدِيدًا ، لِأَنَّهَا تَعْرِفُ فَائِدَتَه وَقَيْمَتَهُ وَأَمَرَتِ الْخَدَمَ أَنْ يَتْرُكُوا اللَّقِيَّ ، لِيَذْهَبَ إِلَى وَقَدْ هَرَبَ مِنَ الْقَصْرِ ، بَعْدَ أَنْ فازَت حالِه ، فَتَرَكُوهُ ، وَقَدْ هَرَبَ مِنَ الْقَصْرِ ، بَعْدَ أَنْ فازَت طالِق اللَّقِيدِ الْعَجِيبِ مِنْ غَيْرُتَعِبِ .

وَرَجَع غَالِبٌ إِلَى الْبَيْتِ ماشِيًا عَلَى قَدَمَيْهِ ، مَكسورَ الْخَاطِر ، لِسُوءِ حَظِّهِ ، ونِسْيَانِهِ الرِّداء ، وَضَياعِه مِنه . فَقَالَ لَهُ نادِرٌ ، اِصْبِرْ ، وَلا تَحْزَنْ ، فالله مُوجود ، وَلَنْ نَمُوتَ جُوعًا إِن شاءَ الله ، وَأَخْرَجَ نادِر بُوقَه السِّحْرِي ، وَنَفَخَ فيه ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، فَحَضرَت فَوَق لا عَدَد لَهَا مِنَ ٱلْجُنُودِ ، وَنَفَخَ فيه ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، فَحَضرَت فِرَق لا عَدَد لَهَا مِنَ ٱلْجُنُودِ ،



وَمَعَهَا أَسْلِحَتُهَا وَذَخَائِرُهَا ؛ لِتَنْفَيْدُ أَوَامُرِ سَيِّدِهِمْ نَادِرٍ ، لِتَنْفَيْدُ أَوَامُرِ سَيِّدِهِمْ نَادِرٍ ، وقال قائدُهُمْ : إِنَّنَا عَلَى وقال قائدُهُمْ : إِنَّنَا عَلَى آستِعدادٍ لِإطاعَةِ مَا تَأْمُرُنَا به يا سَيّدى .

فَقَالَ لَهُ نادِر : لَقَدُ أَقَدُ أَعْدَ الْحَاكَم ؛ أَعْلَنْتُ الْحَرْبُ ضِد الْحَاكِم ؛

لأن ابْنَتَه الأميرة قَدْ غَشَتْنا، وَأَخَذَت منا آلْكيسَ آلْعَجِيبَ، وَآلر داء آلْعجيبَ، فَأَمرَ آلْقائدُ بِمُحَاصرة قَصْر الحاكم. ففي آلْحالِ حاصر آلْجنودُ آلْقصر، وأرْسَل آلْقائدُ إِلَى الْحاكم رَسولاً يَأْمُرُهُ بِسَلهم آلْكيسِ آلَّذي سَرَقَتْهُ ابْنَتُه الأَميرةُ، وَالرِّداء آلذي تُرِك على نافذة حُجرتها، وهَدَّدَهُ بِهَدْم القَصر فَوق مَن فِيهِ، إِذَا لَمْ يُسَلِّم كُلاً مِن آلكيسِ وَآلر داء لِصاحبه.



فَقَالَت الأَميرةُ إِنَّى لَنْ أُسَلِّمَ ٱلْكِيسَ وَٱلرِّدَاءَ لِلْأَحَدِ . وَسَتَرَى يَا أَبِى أَنِّى سَأَهْزِمُ هُولًا ِ الأَعْدَاءَ ، بِحُسْنِ ٱلحيلَةِ وَسَتَرَى يَا أَبِى أَنِّى سَأَهْزِمُ هُولًا ِ الأَعْدَاءَ ، بِحُسْنِ ٱلحيلَةِ وَالذَّكاءِ ، إِذَا أَجَّلْتَ ٱلرَّدَّ يَوْمًا وَاحِدًا .

فَقَالَ الْحَاكِمُ لِلْبِنَتَهِ : سَأَتُرُكُ لَكِ الْحُرِّيَّةَ فِي ٱلتَّصَرُّفِ بِذَكَائِكِ ، لِلتَّخَلُصِ مِنْ هُذِهِ ٱلمُشْكِلَةِ . بِذَكَائِكِ ، لِلتَّخَلُصِ مِنْ هُذِهِ ٱلمُشْكِلَةِ .

وَ لِهِذَا لَبِهِتَ ٱلأَميرَةُ ، مَلابسَ فَتَاةٍ فَقيرَةٍ ، وَأَخَذَتْ سَلَّةً



بها عُقودٌ وحُلِي وَأَدَوَاتٌ زَهيدَة لِيَبْعِها في مُعَسَّكُرِ ٱلْعَدُو ،

وَخَرَجَتْ وَمَعَهَا خَادِمُهَا ، وَأَخَذَتْ تَلْفُ تُ حَوْلَ خِيَامِ ٱلجَيش ، وَتُغَنِّى أَغَانِى عَذْبَهُ، فَتَرَكَ الجنودُ خِيامَهُم، وَجَاءُوا مُسْرِعِينَ، لِيرَوْا هَذِهِ الْمُغَنِيَّةَ ، وَيَسْمَعُوا صَوْتَهَا الْمُوسِيقَى الْجَمِيلَ. وَاعْتَقَدُوا جَمِيعًا أَنَّهَا مُغَنِيَّةٌ مِنَ النَّمُغَنِيَّاتِ. وَلَمْ يَخْطُرُ بِبالِ أَحَدِ أَنَّ هَذِهِ هِيَ الْأُمِيرَةُ الْمَاكِرَةُ الْمُحتالَةُ، الَّتِي أَخَذَت ٱلْكِيسَ ٱلعَجيبَ ، مِنَ السَّيِّدِ فارْزِ ، وَالرِّداءَ ٱلعَجيبَ مِنَ السَّيَّدِ غَالِبِ . وقد كَانَ بَيْنَ الْحَاضِرينَ قائدُ ٱلجَيش ، وٱلجُندِي نادِر في الجَرْدي الجَرْدي الجَرْدي المُحارِي صاحِبُ البُوقِ السِّحْرِيِّ ٱلْعَجِيبِ . فَلَمَّا رَأَتُ نادِرًا عَرَفَتُهُ وَلَكُنَّهُ لَمْ يَعْرِفُهَا ، لِأَنَّهَا غَيَّرَتْ شَكَّلَهَا وَمَظَهْرَهَا. وَكَانَتْ قَدِ اتَّفَقَتْ مَعَ جارِيتُهَا أَنْ تَذْهَبَ خُفيْةً حينَمَا تُشِيرُ إِلَيْهَا بِعَينِهَا، إلى خَيمَةِ نادِرِ، وَتَأْخُذَ مِنْهَا البُوقَ السِّحْرِي َّ ٱلمُعَلَّقَ فِي ٱلخَيمَة، . وَتَذْهَبَ جَرْيًا إِلَى ٱلقَصْرِ ، وَتَنْفُخَ فِي ٱلبوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . فَأْشَارَتَ ٱلأَميرةُ إِلَى ٱلجَارِيَةِ بِعَيْنِهَا، فَذَهَبَتِ ٱلجَارِيَةُ،

وَنَفَّذَت ٱلخُطَّةَ ، وَأَخَذَت ٱلبُوق ٱلسِّحْرِيَّ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرَاها أَحَدْ ، وَجَرَت إِلَى ٱلقَصْرِ ، وَنَفَخَتْ فَى ٱلبوق ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَانْصَرَف ٱلقَائِدُ وَآلجِنُودُ وَتَرَكُوا حِصَارَ ٱلقَصْرِ . ورَجَعَت مَرَّاتٍ ، فَانْصَرَف ٱلقائِدُ وَآلجِنُودُ وَتَرَكُوا حِصَارَ ٱلقَصْرِ . ورَجَعَت آلاً مَرَّاتٍ ، فَانْصَرَة وَأَصْبَحَت تَمْلِكُ ٱلهَدايَا ٱلثَّلاث ٱلعَجِيبَة ، الأَميرة مُنْتَصِرة وَأَصْبَحَت تَمْلِكُ ٱلهَدايَا ٱلثَّلاث آلعَجِيبَة ، النَّي أَهْدِيت إِلَى ٱلجُنُودِ ٱلثَّلاثَةِ ٱلمسَاكِين . وَصَارُوا فُقرَاءَ النَّي أَهْدِينَ ، وَمَارُوا فُقرَاءَ مُفْلِسِينَ ، وَبَدَءُوا يُفَكِرُونَ فِي حَالِهِمْ وَمُسْتَقْبَلِهِمْ . وَأَخِيرًا قَال

غَالِبٌ لِرَفِيقِيهِ: إِنَّ الْأَحْسَنَ لَنَا أَنْ تَفْتَرِقَ، وَيَبْحَثُ كُلُّ فَيَا الْأَحْسَنَ كُلُّ فَنَا أَنْ تَفْتَرِقَ، وَيَبْحَثُ كُلُّ مِنَّا عَنْ عَيْشِهِ ، بِالطّرِيقَةِ مِنَّا عَنْ عَيْشِهِ ، بِالطّرِيقَةِ النَّتِي يُحِبُّهَا.

فُوَ افْقَ ٱلْجَمِيعُ عَلَى هٰذَا الرَّأْي، وَوَدَّعَ عَالِبٌ صَدِيقَيْه، وسَافَرَ مُتَجِهًا إلى ٱليَمِينِ.



وَسَافَرَ فَارِرْ وَنَادِرْ مَعًا ، وَاتَّجَهَا إِلَى الشِّمَالَ ، بَعْدَ أَنْ وَدَّعَا صَدِيقَهُما غَالبًا . وَاسْتَمَرَّ غَالبٌ مَاشِيا حَتَّى وَصِلَ إِلَى ٱلغَابِةِ الَّتِي وَجَدَ فِيها – مَعَ صَديقَيْهِ – الْحَظُّ السَّعِيدَ مِنْ قَبْلُ . وَأَخَذَ يَسِيرُ فِي تِلْكَ الغابَة مُدَّةً طُويلَةً ، حَتَّى قُرُبَ النَّهارُ أَنْ يَنْتَهِيَ ، وَبَدَأَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ ، فَجَلَسَ مُتْعَبًّا تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، ولَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلاَّ فِي الصَّباحِ ، فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ، فَرَأَى الشَّجَرةَ النَّتي نامَ تَحْتَهَا مَملوءَةً تُفاَّحًا ناضِجًا جَميلَ الشَّكُل، فَفَرَحَ كثيرًا . وَقَدْ كَانَ فَى شِدَّةِ الْجوعِ ، فَقَامَ ، وَقَطَفَ تُفاحَةً وَأَكْلَهَا، وَقَطَفَ تُقَاحَةً ثَانِيَةً وَثَالِثَةً وَأَكُلَهُمَا ولِيُزيلَ مَا كَانَ يُحِسُ بِهُ مِنْ أَلَمِ ٱلْجُوعِ . وَأَحَسَ إِحْسَاسًا غَرِيبًا في أَنْفِهِ فَلَمَسَهُ بِيدِهِ ، فَوَجَدَ أَنْفَهُ قَدْ كَبِرَ ، وَاهْتَدَّ عَلَى غَيْر العادَةِ ، وَأَخَذَ يَكُبُرُ وَيَمَتَدُ حَتَّى وَصَلَ إِلَى الأَرْضِ . فَأَخَذَ يَزْحَفُ عَلَى الأرْضِ ، حَتَّى أَصْبَحَ ثَقيلاً عَلَيْهِ ، فَقالَ :



يا لَلسَّماء ! ياللَّعَجَب ! وَأَخَذُ يَسْأَلُ نَفْسَه : مَا هذه الْبَلْوَى؟ وَمَتَّى يَقِفُ هذا الأنف ؟ واستمر يَنْمُو ، ويَمْتَدُّ عَلَى أَرْض الغابة حَتَّى وَصَلَ إِلَى آخِرها ، وَتُجَاوَزَ الْغابة وامْتَدَّ في الطَّريق، وَصارَ طُولُهُ كَبِيرًا بشَكْلِ مُوْلِم

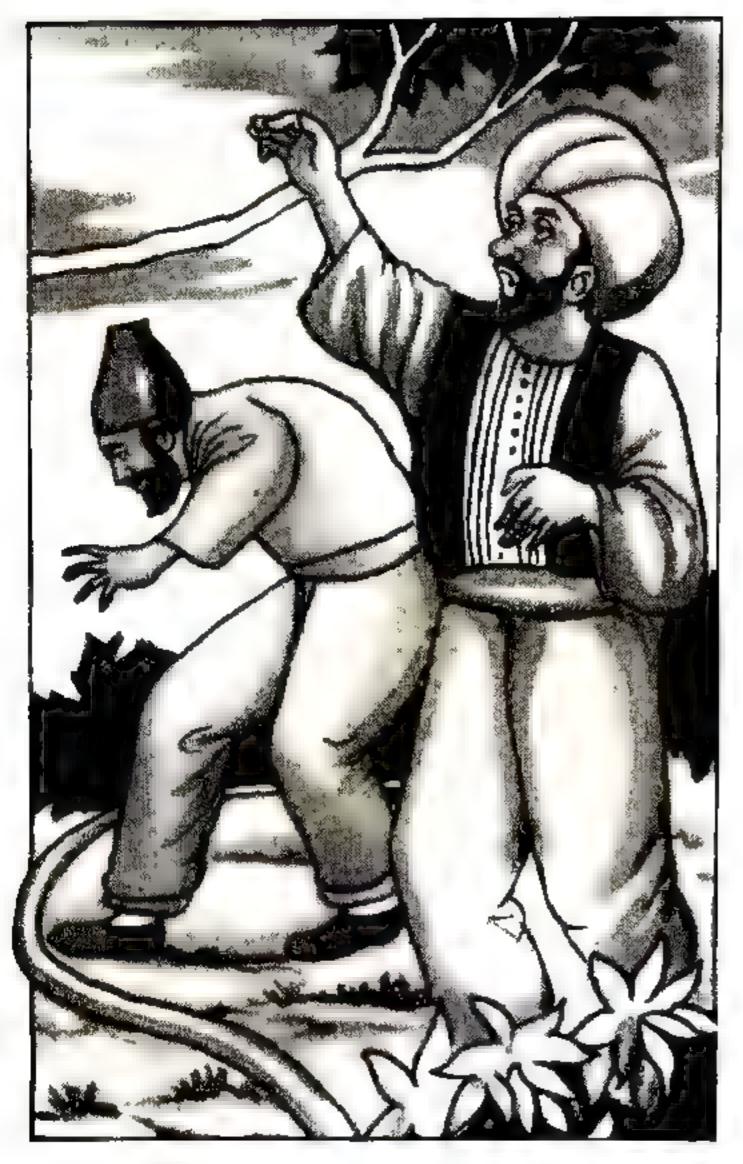

وَفِى الْوَقَتِ نَفْسِهِ اسْتَمَرَّ رَفِيقَاهُ ؛ فَائِزٌ وَنَادِرٌ يَمْشِيَانِ فِى طَرِيقِهِما ، حَتَّى عَثَرَت ( زَلَت ) رِجْلُ فَائْزٍ فَجَأَةً ، فِى شَيْءٍ عَلَى الأَرْضِ .

فَسَأَلُه نادِرٌ: ما هذا الشيء المُتَحَرِّكُ عَلَى الأَرْضِ ؟ فَأَجَابَ فَائِزٌ: لا أَعْرِفُ يَا أَخِى . ثُمَّ نَظَرَ الِاثْنَانِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ مِنْهُما أَنْ يَعْرِفَ أَنَّهُ أَنْفُ طُويل الْأَرْضِ ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ مِنْهُما أَنْ يَعْرِفَ أَنَّهُ أَنْفُ طُويل الْأَنْهُما لَمْ يَرَيا شَيْئًا في حَيَاتِهِمَا كَهٰذَا ، وَاتَّفْقَا أَنْ يَتَتَبَعَا أَثَرَهُ ، حَتَى يَصِلاً إِلَى أَوَّلِهِ ، ويعْرِفا حَقيقتَهُ ، ويبْحَثَا عَن الله ما حَتَى يَجِدَاهُ ، وقَدْ تَبِعَا هَذَا الله الله الله المَرْيِن وَجَدَاه أَخِيرًا يَنتُهِمِى عِند صَديقهِما غالب المستكين ، النَّائِم الحَزِين وَتَحَدَّ تَحَتَ شَجَرَة التَّفاح .

فَفَكَرَ صَدِيقَاهُ فِيهَا يَجِبُ أَنْ يُفْعَلَ ، لِإِنْقَاذِهِ مِنْ هَذِهِ الْبَلُوى ، وَحَاوَلاَ أَنْ يَحْمِلاَهُ وَيُخْرِجَاهُ مِنَ الْغَابَةِ ، فَلَمْ الْبَلُوى ، وَحَاوَلاَ أَنْ يَحْمِلاَهُ وَيُخْرِجَاهُ مِنْ الْغَابَةِ ، فَلَمْ يَسْتَطِيعًا . وَبَحَثَا عَنْ حِمَارٍ ، وَآسْتَعَارَاهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَرَفَعًا غَنْ حِمَارٍ ، وَآسْتَعَارَاهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَرَفَعًا غَلْ عَنْ عَمَارٍ ، فَسَارَ بِهِ بِصَعُوبَةٍ ، فَالِبًا الْمِسْكِينَ فَوْقَ ظَهْرِ الْحِمَارِ ، فَسَارَ بِهِ بِصَعُوبَةٍ ، وَبَعَدُ قَلْمُ لَمْ يَمْكِنْهُ السَّيْنُ ؛ لِأَنّهُ لَمْ وَبَعَدَ قَلِيلٍ وَقَفَ الْحِمَارُ ، وَلَمْ يُنْمُكِنْهُ السَّيْنُ ؛ لِأَنّهُ لَمْ وَبَعَدُ قَلْمَ الْمَسْكِينَ وَقَفَ الْحِمَارُ ، وَلَمْ يُنْمُكِنْهُ السَّيْنُ ؛ لِلَّانَةُ لَمْ

يَحْمِلْ شَيْئًا كَهَذَا مِنْ قَبْلُ .

وَلِهِذَا جَلَسَ الْأَصْدِقَاءُ الثَّلَاثَةُ النَّدِينَ آفْتَرَقُوا ، فَجَمَعَهُمْ الزَّمانُ ثانيةً وَهُمْ فِي يَأْسِ وَحُزْنِ ، وَرَفَعُوا أَيْدِيهُمْ ، وَدَعَوْا اللهَ أَنْ يُخَلِّصَهُمْ مِنْ هٰذِهِ الْوَرْطَةِ الثَّقِيلَةِ. فَاسْتَجَابَ اللّهُ دُعَاءَهُمْ . وَبعْدَ قَلِيلِ نَظُرُوا ، فَوَجَدُوا صَدِيقَهُم الْقَدِيمَ صَاحِبَ الْمِعْطُفِ الْأَحْمَرِ آتِيًا ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، وَسَأَلَ صَاحِبَ ٱلْأَنْفِ الطُّويل ، وَهُوَ يَضْحَكُ : ماذَا فَعَلْتَ ؟ وَكَيْفَ حَدَثَ هٰذَا ؟ مَعَ أَنَّهُ يَعْرِفُ السَّبَبَ، وَيَعْرِفُ الْمَرَضَ وَدَوَاءَهُ ؟ وَقَالَ لَهُمْ: لاً تَحْزَنُوا ، وَلاَ تَقْلَقُوا . وَسَأَدُكُمْ عَلَى دَوَاءٍ يَشْفِيهِ مِنْ مَرَضِه فِي الْحَال.

وَنَصَحَ لِصَدِيقَيْهِ أَنْ يُحْضِراً لَهُ شَيْئًا مِنْ شَجَرَةِ النَّقَاحِ، فَإِنَّ فِي الْكُمَّشُرَى الْكُمَّشُرَى، الْقَرِيبَةِ مِنْ شَجَرَةِ التَّقَاحِ، فَإِنَّ فِي الْكُمَّشُرَى عِلاجَهُ وَشِفَاءَهُ.

أَ فَجَرَى فَارُنْ وَنَادِرْ ، وَقَطَفَا مِقْدَارًا كَبِيرًا مِنَ الْكُمَّثْرَى ، وَأَخَذَ غَالِبٌ يَأْكُلُ مَا تُقِدَمَ لَهُ مِنْهَا ، فَبَدَأً أَنْفُهُ يَنْقُصُ وَأَخَذَ غَالِبٌ يَأْكُلُ مَا تُقِدَمَ لَهُ مِنْهَا ، فَبَدَأً أَنْفُهُ يَنْقُصُ طُولُه بِالتَّدْرِيجِ ، حَتَّى رَجَعَ إِلَى حَالَتِهِ الطَّبِيعِيَّةِ ، وَحَجمهِ الطَّبِيعِيِّ . فَفَرِحَ الْجُنْدِيُ الْمِسْكِينُ بِالشِّفَاءِ فَرَحًا الطَّبِيعِيِّ . فَفَرِحَ الْجُنْدِيُ الْمِسْكِينُ بِالشِّفَاءِ فَرَحًا لَلَّهِ الطَّبِيعِيِّ . فَفَرِحَ الْجُنْدِيُ الْمِسْكِينُ بِالشِّفَاءِ فَرَحًا كَثِيرًا ، وَحَمِدَ اللّهَ ، وَسُرَّ صَدِيقاًهُ سُرُورًا جَمَّا (كَثِيرًا) . وَشَكَرُوا لِلْقَزَمِ مَعْرُوفَهُ وَفَضْلَهُ . وَأَخْبَرُوهُ بِمَا حَدَثَ وَشَكَرُوا لِلْقَزَمِ مَعْرُوفَهُ وَفَضْلَهُ . وَأَخْبَرُوهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ الْأَمِيرَةِ ، وَمَا جَرَى لَهُمْ .

فَقَالَ الْقَزَمُ : سَأَنْصَحُ لَكُمْ نَصِيحَةً لِتَحْصُلُوا عَلَى الثَّرُوةَ وَالْهَدَايَا التَّي ضَاعَت مِنْكُمْ . وَقَالَ لِغَالِبٍ : خُدْ شَيْئًا مِن هٰذِهِ الكُمُثَرَى ، وَهٰذَا التُّفَّاحِ مَعَكَ . وَآعْلَمْ أَنَّ مَن أَكَلَ هٰذِهِ الكُمُثَرَى ، وَهٰذَا التُّفَّاحِ مَعَكَ . وَآعْلَمْ أَنَّ مَن أَكَلَ مِن هٰذَه التُّفَاحِ كَبِرَ أَنْهُ وَطَالَ ، وَحَدَثَ لَهُ مَا حَدَثَ لَكَ مَناهًا . وَإِذَا أَكُلَ وَاحِدَةً مِن هٰذِهِ الكُمُثَرَى شُفِي ، وَرَجَعَ تَمَامًا . وَإِذَا أَكُلَ وَاحِدَةً مِن هٰذِهِ الكُمُثَرَى شُفِي ، وَرَجَعَ أَنْهُ إِلَى الْأُمِيرَةِ ، وَبِع لَهَا أَنْهُ إِلَى حَجْمِهِ الطّبِيعِيّ . فَاذْهَبْ إِلَى الْأُمِيرَةِ ، وَبِع كَهَا



الذِي جَرَّبَ تَأْثِيرَ التَّفَاحِ وَالكُمْثْرَى .

فَلَسِ غَالِبْ كَمَا يَلْبَسُ البُسْتَانِيُّونَ، وَغَيَّرَ مَظْهُرَهُ وَشَكْلَهُ، وَفَلَسِ فَالْبِ كَمَا يَلْبَسُ البُسْتَانِيُّونَ، وَغَيَّرَ مَظْهُرَهُ وَشَكْلَهُ، وَأَخَذَ مَعَهُ سَلَّةً مَمْلُوءَةً بِالتُّفَاحِ العجيبِ، وَذَهبَ إِلَى قَصْرِ الْخَاكِم، وَقَالَ إِنَّ عِنْدَهُ لُقَاحًا لَذِيذًا نَادِرًا لاَ نَظِيرَ لَهُ. وَقَدْ الْحَاكِم، وَقَالَ إِنَّ عِنْدَهُ لُقَاحًا لَذِيذًا نَادِرًا لاَ نَظِيرَ لَهُ. وَقَدْ

أَعْجِبَ بِهِ كُلُّ مَنْ رَآهُ، وَ تَمَنَّي أَنْ يَذُوقَهُ . فَقَالَ إِنَّهُ خَاصٌ بِالْأَمِيرَةِ ، وَلَمْ يَرْضَ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ شَيْئًا . فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ الأَمْسِرَةُ خَادِمًا ، لِيَشْتَرِيَ منْهُ كُلَّ مَا مَعَهُ مِنْ هَٰذَا التُّفَّاحِ النَّاضِجِ ، الْوَرْدِيّ اللُّوْنِ. وَاشْتَرَاهُ ، وَدَفَعَ لَهُ

الثَّمَنَ ، وَذَهَبَ غَالِبٌ بَائِعُ التُّفَّاحِ إِلَى حَالِهِ . وَقَامَ الْخَادِمُ بِغُسْلِ التَّفَّارِحِ ، وَتَقَدْ يِمِه إِلَى سَيّدَتِه ، فَأَخَذَت الأميرَةُ تُقَاحَةً وَأَكُلتْهَا، فُو جَدَتُهَا لَذِيذَةَ الطَّعْم ، فَأَكُلُتْ تُفَاحَتَيْنَ أَخْرَيَيْنِ. وَبَعَدَ أَنْ أَكُلَتِ الْأُمِسَ وَ تُقاَحَاتِ ، بَدَأَتْ تُحِسُ بأَلَم وَشَيءٍ غَريبٍ فِي أَنْفِهَا ، فُوصَعَتْ يَدَهَا عَلَيْهِ ، فُوَجَدَتْ أَنَّهُ غَيرُ أَنْفِهَا الْعَادِيّ ، وَأَنَّ طُولَهُ





مُسْتَمرًا فِي الزّيادَةِ وَالطُّول، حَتَّى وَصَلَ إِلَى الْأَرْض ، فَعَجبَ الطُّبيبُ، وَأَعْطَاهَا دَوَاءً فَشَر بَتْهُ ، وَلَمْ تَجد ْ لَهُ تَتيجةً . وَفِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ كَانَ أَنْفُهَا قَدُ وَصَلَ إِلَى النَّافذَة ، وَأَخَذَ يَمْتُدُ حَتَّى وَصَلَ إِلَى ٱلْحَدِيقَةِ. وَالْأُمِيرَةُ تَبْكِى مِنْ هٰذَا



ٱلْمَرَضِ الْغَرِيبِ الْمُؤْلِمِ الْمُخْجِلِ، الْقَبِيحِ الْمَنْظَرِ. وَالْأَبُ فِي حَيْرَةً وَأَضْطُرَابٍ . وَالطُّبِيبُ عَاجِزٌ عَنْ مَعْرِفَةِ الدَّوَاءِ

فَأَرْسَلَ الأَبُ الْحَاكِمُ إِعْلَانًا فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ يَسْتَدُعِي فِيهِ

الأَطبَّاءَ وَالْجَرَّاحِينَ ، لِعِلاَجِ الأَمِيرَةِ ، مِنْ مَرَضِهَا الْغَريبِ .

فَحَضَرَ الْأَطِبَّاءُ وَالْجَرَّاحُونَ مِنْ كُلِّ مَدِينَةٍ ، وَحَاوَلُوا جَمِيعًا عِلاَجَهَا ، وَ بَذَلُوا كُلَّ مَا يَسْتَطِيعُونَ ، وَجَرَّبُوا كُلَّ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الأَدْوِيَةِ ، وَلَكِنَّ الْأُمِيرَةَ لَمْ تَشْعُرْ بَتَحَسُّنِ مُطْلَقًا . وَأَسْتَمَرَّ أَنْفُهَا يزيدُ طُولًا . وَبعْدَ أَنْ مَكَثَتْ أَسْبُوعَينِ فِي عَذَابٍ وَآلاً مِ وَعِلاَجِ بِدُونِ فَائِدَةٍ ، حَضَرَ الْجُنْدِيُ غَالِبٌ ، وَقَدْ لَبسَ مَلاَبسَ طَبيب ، وَغَيَّرَ مَظْهِرَهُ ، وَمَثَّلَ دَوْرَ الطَّبيب تَمْثِيلاً تَامًّا ، وَحَضَرَ إِلَى القَصْرِ لِعِلاَجِهَا ، وَمَعَهُ فِي حَقيبَتِهِ شَيْءَ مِنَ الكُمُثّرَى . فَبَحَثَ حَالَهَا ، وَقَالَ إِنَّهُ يَسْتَطِيعُ شِفَاءَهَا مِنْ

مَرَضِهَا، وَلَـكُنِهَا تَحْتَاجُ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الزِّيارَاتِ وَالتَّجَارِبِ. وَ لِيَزِيدَ عُقُوبَتَهَا سَأَلُهَا عَنِ السّبَدِ فِي هَذَا الْمَرَضِ ، فَقَالَتْ إِنَّهَا أَكُلَتْ ثَلَاثًا مِنْ هَذَا التُّفَّاحِ ، فَحَدَثَ لَهَا مَا حَدَثَ. فَقَالَ لَهَا : أَرِينِي تُفَاحَةً مِنْهُ ، فَقَدَّمَتْ لَهُ تُفَاحَةً ، فَقَطَعَ مِنْهَا جُزْءًا صَغِيرًا ، وَأَمَرَهَا بِأَكْلِهِ ؛ لِيَرَى النَّتيجَةَ . وَوَعَدَهَا بزيارَ تِهَا غَدًا ، لِيَرَاهَا مَرَّةً أُخْرَى ، وَيَرَى أَثَرَ هٰذَا التَّفَّاحِ. وَ فِي الصَّبَاحِ حَضَرَ ثَانِيَةً لِلرَى النَّتِيجَةَ ، فُوَجَدَهَا سَيَّئَةً ، . وَقَدْ طَالَ أَنْفُهَا . فَزَادَ قَلَقُ الأَمِيرَةِ ، وَآشْتَدّ خَوْفُهَا . وَفِي هَذَا الْيَوْمِ قَدَّمَ لَهَا الطُّبيبُ غَالِبٌ جُزْءًا صَغِيرًا مِنَ الْكُمُّثُورَى الَّتِي مَعَهُ ، وَقَالَ لَهَا : أَنَا مُتَأَكِّدٌ تَمَامَ التَّأَكُّدِ ، أَنَّكِ سَتَشْعُرِينَ بتَحَسُّن كَبِيرٍ إِذَا أَكُلْتِ هٰذَا الدَّوَاءَ . وَوَعَدَهَا بِالزَّيَارَةِ فِي اليَوْمِ التَّالِي .

وَفِي اليَوْمِ التَّالِي حضَرَ الطَّبِيبُ غَالِبٌ، وَرَآهَا، وَسَأَلُهَا عَنِ



النَّتيجَةِ . فَأَجَابَتْ : إِنِّي أَشْعُرُ بِتَحَسَّنِ كَبيرٍ ، وَصَارَ الأَنْفُ النَّتيجَةِ مَا كَانَ ؛ فَطُولُهُ الآنَ أَرْبَعَةُ أَمْتَارٍ ، بَعْدَ أَنْ كَانَ مِئَاتٍ أَقْصَرَ مِمَّا كَانَ ؛ فَطُولُهُ الآنَ أَرْبَعَةُ أَمْتَارٍ ، بَعْدَ أَنْ كَانَ مِئَاتٍ مِنَ الأَمْتَارِ .

وَلِكُيْ يُخِيفَ الأميرةَ ، وَيَتَمَكَّنَ مِنَ الخُصُولِ عَلَى الْهَذَايا التَّكُونَ الْمُصُولِ عَلَى الْهَذَايا الثَّلاثِ النِّي آغْتَصَبَتُهَا أَعْطَاهَا قِطْعَةً صَغِيرَةً مِنَ التُّفَالَحِ ، وَوَعَدَهَا أَنْ يَزُورَهَا فِي الغَدِ .

وَ فِي صَبَاحِ الْغَدِ حَضَرَ ، فُوَجَدَهَا حَزِينَةً ، وَوَجَدَ حَالَةً أَنْ فِهَا سَيِّئَةً .

وَقَالَ لَهَا الطّبِيبُ: إِنَّ الدَّواءَ الذِي أَعْطَيْتُكِ إِيَّاهُ هُو العِلَاجُ الوَحِيدُ لِمرَضِكِ . وَلا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ غَيْرِي . وَقَدْ مُرَأَيْتِ الوَحِيدُ لِمرَضِكِ . وَلا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ غَيْرِي . وَقَدْ مُرَأَيْتِ تَحَسُّنَا كَبِيرًا عَلَى يَدِي ، وَصَارَ أَنْ فُكِ قَصِيرًا، بَعْدَ أَنْ كانَ طُولُهُ مِثَاتٍ مِنَ الأَمْتَارِ . وَقَدْ أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَسُواً مِمَّا كانَ . فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي الأَمْرِ شَيْءَ مُعَارِكُسُ لِعِلاجِكِ وَشِفَائكِ . فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي الأَمْرِ شَيْءَ مُعَارِكُسُ لِعِلاجِكِ وَشِفَائكِ .

وَ إِن َ يَتِمَ الْعِلاجُ الاَّ إِذَا طَهَرْفَةِ قُوَّةَ الدَّواءِ النَّذِي أُعَالِجُكَ به . وَ وَ الْتَاكِفُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَاللّ

فَأَنكَرَتِ الْأُميرَةُ بِشِدَّةٍ أَنَّهَا ارْتكبَتْ ذَنْبًا أَوْ خَطأً ، وَقَالَتْ إِنَّهَا لَمْ تُغْضِبِ اللهَ مُطْلَقًا.

فَقَالَ لَهَا غَالِبٌ ؛ لا فَائدَةَ مِنَ الإِنكَارِ يَا سَيِّدَتِي ، قُولَى مَا تُولِهُ لَكِ ، مَا تُحِبِينَ ، وَلَـكِنْنِي صَادِق فِيما أَقُولُهُ لَكِ ، مَا تُحِبِينَ ، وَلَـكِنْنِي صَادِق فِيما أَقُولُهُ لَكِ . وَأَنْتِ مُذْ نِبَة . وَسَتَمُوتِين مِن هذا الْمَرَضِ الْخَبِيثِ إِذَا لَم تَقُولى الْحَقّ ، وَتَعْرَفى بِذَنْبِكِ ، وَتَتُوبى إلى رَبك .

ثُمَّ ذَهَبَ الطَّبَيبُ إِلَى الحَاكِمِ ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ حَالَتَهَا قَدْ سَاءَتْ، فَمُ ذَهَبَ الطَّبَيبُ إلى الحَاكِمِ ، وَأَخْبَرَهُ أَنْ حَالَتَهَا قَدْ سَاءَتْ، بَعْدَ أَنْ تَحَسَّنَتْ كَثِيرًا ، وأَنَّ العِلاجَ لَنْ يَتِمَّ ، إِلاَّ إِذَا اعْتَرَفَتْ بِعَا حَدَث مِنْهَا ، وَرَدَّت الحُقوقَ إِلَى أَصْحَابِهَا .

فَذَهَبَ الْحَاكِمُ إِلَى ابْنَتِهِ ، وَمَعَهُ الطَّبَيبُ ، وَنَصَحَ لَهَا أَبُوهَا بِالْإِعْتِرَافِ بِالْحَقيقَةِ ؛ حَتَّى يَتِمَ شِفَاؤُها، وَلا تُعَرِّضَ نَفْسَهَا لِلْخَطَر ، فَقَالَت الْأَمِيرَةُ ؛ لَقَدَ احْتَلْتُ عَلَى بعض آلجنود ، وَأَخَذْتُ مِنْهُمْ فَقَالَت الْأَمِيرَةُ ؛ لَقَدَ احْتَلْتُ عَلَى بعض آلجنود ، وَأَخَذْتُ مِنْهُمْ كَيْسًا ثَمِينًا ، ورداءً عَجيبًا ، و بُوقًا غَريبًا ، وهذه كُلُ ذُنوبى . كَيسًا ثَمِينًا ، ورداءً عَجيبًا ، و بُوقًا غَريبًا ، وهذه الأشياء إلى فقال لَها أَبوها ؛ ابْنَتِي الْعَزِيزَةَ ، أَرْجِعِي هذه الأشياء إلى أَصْحَابِها. ويُمكنُك تَسْلِيمُها لِلطَّبِيبِ لِيُرْسِلَها إلَيْهِمْ ، ويُكَمِّلَ عَلاجَكِ .

فَطَلَبَت الأمِيرَةُ مِنَ الْجارِيَةِ أَنْ تُحْضِرَ هٰذهِ الأَشْياءَ الثَّلاثَةَ. فَأَحْضَرَتْها ، وَقَدَّمَتْها الْأَمِيرَةُ إِلَى الطّبِيبِ ، وَرَجَتْهُ أَنْ يُرْجِعَها إِلَى الطّبِيبِ ، وَرَجَتْهُ أَنْ يُرْجِعَها إِلَى أَصْحابِها ، وَقَدْ وَصَفَتْهُمْ لَهُ .

وفى اللَّحْظَةِ الَّتِى تَسَلَّمَ فيها هذهِ الْهَدَايَا الثّمينَةَ ، كَبِسَ الرِّدَاءَ العَجِيبَ ، وَأَعْطَاهَا كُمثَّرَى كَامِلَةً ، فَأَ كَلَتْهَا ، وَرَجَعَ الرِّدَاءَ العَجِيبَ ، وَأَعْطَاهَا كُمثَّرَى كَامِلَةً ، فَأَ كَلَتْهَا ، وَرَجَعَ أَنفُها إِلَى حَالَتِهِ الطَّبيعِيَّةِ ، وشُفيت مِن مرَضِها تَمَامَ الشِّفاء .

ولَمْ يَنْتَظِر الطّبِيبُ شَيئًا مِنَ الْمُكَافَأَةِ وَالنَّجْزَاءِ . وَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ مَعَ صَدِيقَيْه . فَفِي الْحالِ وَجَدَ نَفْسَه مَعَهُما . وَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ مَعَ صَدِيقَيْه . فَفِي الْحالِ وَجَدَ نَفْسَه مَعَهُما . وَقَدْ عَاشَ الْأَصْدِقَاءُ الثَّلاثَةُ مَعًا عِيشَةً سَعِيدَةً كُلُّها تَعَاوُن وَقَدْ عَاشَ الْأَصْدِقَاءُ الثَّلاثَةُ مَعًا عِيشَةً سَعِيدَةً كُلُّها تَعَاوُن وَمَحَبَّة وَإِخْلاص وَ الشَّمرُ والشَّمرُ والمُصدِقاء مُخْلِطِين طُولَ الْحَياة . وَمَحَبَّة وَإِخْلاص وَ السَّمرُ والمُتَمرُ والمُدقِاء مُخْلِطِين طُولَ الْحَياة .



## أسئلة في القصة:

- (١) كيف عومل الجنود الثلاثة بعد انتهائهم من الحرب ؟
  - (٢) ما المعاملة التي كان يجب أن يعاملوا مها ؟
- (٣) كيف حافظوا على أنفسهم من الحيوانات في الغابة ؟
  - (٤) بماذا شعر القزم حيمًا سمع حكاية الجنود الثلاثة ؟
    - ( ٥ ) ما الهدايا التي أهداها إليهم ؟
      - (٦) ما فائدة الكيس العجيب ؟
      - ( V ) ما فائدة الدواء العجيب ؟
    - ( ٨ ) ما فائدة البوق العجيب ؟ وكيف يستعمل ؟
      - ( ٩ ) لماذا فضل الجنود الرحلات حول العالم ؟
        - (١٠) لماذا أُحبوا الحياة المنزلية في النهاية ؟
          - (١١) كيف حصلت الأميرة على الكيس ؟
        - (١٢) لماذا نسى الجندى الانتفاع بالرداء ؟
    - (١٣) ماذا حدث بعد أن نفخ الجندى في البوق ؟
- (١٤) ما الحيلة التي احتالت بها الأميرة للحصول على البوق ؟
  - (١٥) كيف انتصرت الأميرة بحيلتها على الجيش. ؟
    - (١٦) ماذا فعلت الأميرة حينًا ذهبت إلى المعسكر ؟

- (١٧) لماذا ترك الجنود خيامهم ؟
- (١٨) كيف حصلت الأَميرة على البوق ؟
  - (١٩) عاذا تصحت الجارية ؟
- (٢٠) كيف عاش الجنود الثلاثة بعد أن ضاعت ثروتهم كلها ؟
  - (٢١) ماذا حدث للجندى بعد أن أكل التفاح السحرى ؟
    - (٢٢) كيف تقابل الجنود الثلاثة بعد أن افترقوا ؟
      - (٢٣) بماذا عولج أنفه الطويل ؟
      - ( ٢٤) كيف حصل الجنود على الهدايا ثانية ؟
      - (٢٥) ماذا حدث للأميرة بعد أن أكلت التفاح ؟
        - (٢٦) كيف عالج الجندى الأميرة ؟
    - (٢٧) اكتب في موضوع تختاره من الموضوعات الآتية :
      - (١) الهدايا الثلاث.
      - (ب) الأميرة الذكية الماكرة.
        - (ج) الأنف الطويل.
          - (د) الجنود الثلاثة.
- ( ه ) كيف حصل الجندى من الأميرة على الهدايا الثلاث ؟
  - (٢٨) اذكر هذه القصة بعبارة من عندك .
  - (٢٩) ما المناظر التي أُعجبت بها في هذه القصة ؟